فجرُ العُدى والإيمان

# ول قصص اللائلياي



### فجرُ العُدى والإيمان

# من قصص الأثنياي

## الصغار واليافعين

- ۱- أدم عليه السلام
- ٢- هود عليه السلام
- ٥- إبراهيم عليه السلام
- ٧- يـُـوسـُـف علـيـه الـســلام
- ٩- أيــوب علـيــه الــســلام
- ۱۱- موسي عليه السالم
- ١٢- سُــلـيـمان عليــه الــــلام
- ١٥- عيــســي علـيــه الــســلام ا

- ٢- نوح عليه السلام
- ٤- صالح علــيــه الـــــــلام
- ٦- إسماعيل عليه السلام
- ٨- شُعيب علينه السلام
- ١٠- يـونُس علــيــه الـســلام
- ١٢- داود عليه السلام
- ١٤- زكريا وكيي عليهما السلام
- ١٦- محمد صلى الله عليه وسلم

من قصص الأنبياء ، قصص أنيرت وزيدت إشراقاً بذكر أخبار رُسُل الرحمة والإنسانية ، رُسُل الحبة والسلام ، حقاً إنهم كانوا فَجرَ الهدى والإيمان ، صلوات الله عليهم وسلامه ، الذين أناروا ظلامَ عقول البشر، واقتلعوا منها الأوهام والاباطيل ودعوا إلى عبادة إله واحد لاشريك له ، بدءاً من آدمَ عليه السلام وإنتهاء ً كاتم الأنبياء والمرسلين ، محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبره الله تعالى في سورة هود عن نبأ من تقدمت من رُسُل وأنبياء . قال الله تعالى: ( وَكُلاَ تَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاء الرُسُل مَاتُنْبَتُ بِهِ فُوادَكَ وَجَاء لَكَ فِي هذه الحَقَ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى للمُؤْمِنِيْن )

الناشر

Nice:

دار القلم العربي للأطفيال

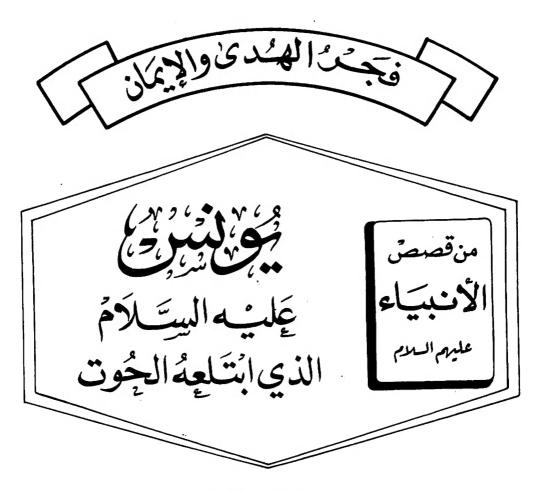



مراجعة : يُوسف عبد الكريم عساني

إعداد وترتيب: زهير مصطفى

جميع الحقوق محفوظة لدار القلم بحلب ولا يجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر



## منشورات

دار القلم العربي

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الثانية مضبوطة ومشكولة 1421هـ ـ 2001 م

#### عنوان الدار:

سورية \_ حلب \_ خلف الفندق السياحي \_ شارع هدى الشعراوي ص.ب:78 هاتف: 2213129 فاكس: 2313131 2 963+

### بسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### مقدمة

قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيْ كَتَابِهِ الْعَزِيْزِ:

﴿ نَعَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْـ إِمِهِ لَمِنَ ٱلْعَنْفِلِينِ﴾ (١).

فَقَدْ خَاطَبَ اللهُ تَعَالَى فِيْ كَتَابِهِ الْعَزِيْزِ الذِيْ ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ اللهُ تَعَالَى فِيْ كَتَابِهِ الْعَزِيْزِ الذِيْ ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْهِ الصَّلاةُ وَلَا مِنْ خَلْفِقِهُ ﴾. نبيه مُحَمَّداً، وَ الله مُخبِراً إيّاهُ عَليْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، أَنَّ هَذِهِ القصص الواردة فِيْ القُرْآنِ الكريْم، ماهِي إلا ذِكْرَى ثُنبَّهُ المُؤْمِنِينَ إلى مَا كَانَ مِنْ أَخْبَارِ الأَمْمِ السَّالفَة، وَمَاذَا حَل فِحْرَى ثُنبَّهُ المُؤْمِنِينَ إلى مَا كَانَ مِنْ أَخْبَارِ الأَمْمِ السَّالفَة، وَمَاذَا حَل بِهِمْ بَعْدَ أَنْ طَغَوْا وَبَعَوْا، وَتَكَبَّرُوا وَأَعْرَضُوا عَنْ كَلمَةِ الحَقِّ بِهِمْ بَعْدَ أَنْ طَغَوْا وَبَعَوْا، وَتَكَبَّرُوا وَأَعْرَضُوا عَنْ كَلمَةِ الحَقِّ وَاسْتَمَرُّوا فِيْ كُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ، فَحَقَّ عَليْهِمُ العَذَابُ يَقُولُ اللهُ مُسْجَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿ وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ مُؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَنذِهِ ٱلْحَقّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُوْمِنِينَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة: يوسف (٣).

<sup>(</sup>۲) سورة: هود الآية (۱۲۰).

فَقَدْ حَوى القُرْآنُ الكرِيمُ أَنْبَاءَ الأَمْمِ السَّالفَةِ وَأَخْبَارَ مَا بَعْدَهَا، وَرَوَاهَا بِصِدْقِ، فَهُو مُعْجِزٌ فِيْ صِدْقِهِ وَإِخْبَارِهِ، لأَنَّهُ كَتَابُ صِدْقِ وَرَوَاهَا بِصِدْقِ، فَهُو مُعْجِزٌ فِيْ صِدْقِهِ وَإِخْبَارِهِ، لأَنَّهُ كَتَابُ صِدْقِ وَحَقّ. فَقَدْ أَعْلَمَنَا اللهُ عَزَّ وَجَل، فِيْ القُرْآنِ الكرِيْمِ، عَنْ أَنْبَاءِ أَثْبَتَهَا العُلمَاءُ فِيْمَا بَعْدُ فَتِلكَ الأَحَادِيثُ وَالأَخْبَارُ، لَمْ يُؤْتَ بِهَا عَبَثَا، وَلَمْ تَكُنْ كَذِبَا، بَل هِيَ أَخْبَارٌ صَادِقَةٌ صَحِيْحَةٌ، لأَنَّهَا تَصْدُرُ عَنْ رَبِّ هَذَا الكَوْنِ وَخَالقِهِ، وَعَنْ إله عَظِيْمٍ لاحُدُودَ لقُدْرَتِهِ، إذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولُ للسَّعْانَةُ وَتَعَالَى:

نَعَمْ ، أَيُّ القَصَصِ أَكْثَرُ عِبْرَةً وَعِظَةً ، وَفَائِدَةً تُرْجَى ، وَعِلْمَا يُنْتَفَعُ بِهِ ، مِنْ قَصَصِ القُرْآنِ ؟ وَمِنْ هَذِهِ القَصَصِ التِي حَدَّثَنَا بِهَا اللهُ عَزَّ وَجَل ، فِيْ كَتَابِهِ العَزِيْزِ ، قِصَّةُ النَّبِيِّ يُونُسَ عَليْهِ السَّلامُ ، وَغَيْرِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ الذِيْنَ ذَكَرَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَل فِيْ بَعْضِ السُّورِ وَالذِيْنَ قَصَصْنَا لِبَعْضِهِمْ وَسَنَقُصُ لِبَعْضِهِمُ الآخرِ . يَقُول الله عَزَّ وَجَل فِيْ سُورةِ الصَّافَاتِ :

<sup>(</sup>١) الألباب: العقول.

<sup>(</sup>٢) يفترَى: يُكذب.

<sup>(</sup>٣) سورة: يوسف (١١١).

﴿ وَإِنَّ يُولُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَ أَبَقَ (١) إِلَى الْفُلُكِ (٢) الْمَشْحُونِ ﴿ وَإِنَّ يُولُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ إذ أَبَقَ (١) إِلَى الْفُلُكِ (٢) الْمَشْحُونِ ﴿ وَلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ فَكَانَ مِنَ الْمُدَحَضِينَ (٤) ﴿ فَالْفَعَمَ هُ (٥) الْحُوثُ وَهُو مُلِيمٌ (١) ﴿ فَالَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَتِحِينُ ﴿ فَا لَلْمُسَتِحِينٌ ﴿ فَا لَلْمِتَ فِي بَطْنِهِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ فَنَبَذَنَهُ (٧) بِالْعَرَاءِ وَهُو سَعِيمٌ (٨) ﴿ فَا لَلْمُسَتِحِينٌ ﴿ وَالْمَسَلَنَهُ إِلَى مِافَةِ أَلْفِ أَق سَقِيمٌ (٨) ﴿ وَالْمَسَلَنَهُ إِلَى مِافَةِ أَلْفِ أَق مَن يَقْطِينٍ (٩) ﴿ وَالْمَسَلَنَهُ إِلَى مِافَةِ أَلْفِ أَق مَن يَقْطِينٍ (٩) ﴿ وَالْمَسَلَنَهُ إِلَى مِافَةِ أَلْفِ أَق مَن يَقْطِينٍ (٩) ﴿ وَالْمَسَلَنَهُ إِلَى مِافَةِ أَلْفِ أَق مَن يَقْطِينٍ (٩) ﴿ وَالْمَسَلَنَهُ إِلَى مِافَةِ أَلْفِ أَو

#### النبي يونس

أَرْسَلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَ، النَّبِيَّ يُوْنُسَ إلى أَهْل نَيْنَوَى (١١)، الذِيْنَ كَانُوا يَعْبُدُوْنَ الأَصْنَامَ وَالتَّمَاثِيْل، التِيْ لا تَنْفَعُ وَلا تَضُرُّ، وَالتِيْ كَانُوا يَصْنَعُوْنَهَا بَأَيْدِيْهِمْ، ثُمَّ يَسْجُدُوْنَ لهَا وَيُعَظِّمُوْنَهَا، يَالهُمْ مِنْ

<sup>(</sup>١) أَبَقَ: هرب.

<sup>(</sup>٢) الفلك: السفينة.

<sup>(</sup>٣) ساهم: أي ضرب القرعة.

<sup>(</sup>٤) المدحضين: المغلوبين بالقرعة.

<sup>(</sup>٥) فالتقمه: ابتلعه.

<sup>(</sup>٦) مُليم: أي أتى بما يلام عليه.

<sup>(</sup>٧) نبذناه: ألقيناه من بطن الحوت.

<sup>(</sup>٨) سقيم: عليل مريض.

<sup>(</sup>٩) يقطين: القرع.

<sup>(</sup>١٠) سورة: الصافات (١٣٩ ـ ١٤٧).

<sup>(</sup>۱۱) نينوى: مدينة في العراق.

حَمْقَى يَعْبُدُوْنَ أَصْنَاماً حَجَرِيَّةً، لاَتَنْطِقُ، بَل لَيْسَتْ قَادِرَةً عَلَى دَفْعِ الضُّرِّ عَنْ نَفْسِهَا، فَكَيْفَ تَدْفَعُ الضُّرَّ عَنْ غَيْرِهَا؟ وَهُمْ كَغَيْرِهِمْ مِنَ النُّولِّ عَنْ نَفْسِهَا، فَكَيْفَ تَدْفَعُ الضُّرَّ عَنْ غَيْرِهَا؟ وَهُمْ كَغَيْرِهِمْ مِنَ الكُفَّارِ وَالمَشْرِكِيْنَ، يَعْبُدُونَهَا لأَنَّهُمْ رَأُوا آبَاءَهُمْ وَأَجْدَادَهُمْ يُقَدِّسُونَهَا وَيَعْبُدُونَهَا وَحَاوَل النَّبِيُّ يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلامُ، أَنْ يَهْدِيَ قُومَهُ الذِيْنَ عَمِيَتْ عُيُونُهُمْ عَنْ رُوْيَةِ الحَقِّ، وَأَغْلِقَتْ قُلُوبُهُمْ، وَلَوْيَةِ الحَقِّ، وَأَغْلِقَتْ قُلُوبُهُمْ وَتَاهَتْ وَأُوصِدَتْ أَمَامَ كُل خَيْرٍ، وَكُل نُورٍ، فَأَظْلَمَتْ عُقُولُهُمْ وَتَاهَتْ وَالْعَمَى، وَأُوصِدَتْ أَمَامَ كُل خَيْرٍ، وَكُل نُورٍ، فَأَظْلَمَتْ عُقُولُهُمْ وَتَاهَتْ أَوْكُومِدَتْ أَمَامَ كُل خَيْرٍ، وَكُل نُورٍ، فَأَظْلَمَتْ عُقُولُهُمْ وَتَاهَتْ أَوْلَامِي الشَّرِكِ وَالضَّلالَةِ وَالعَمَى، وَأُوصِدَتْ أَمَامَ كُل خَيْرٍ، وَكُل نُورٍ، فَأَطْلَمَتْ عُقُولُهُمْ وَتَاهَتْ وَالْعَمَى، وَأُوعِيَادُهُمْ النَّبِيُّ يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلامُ، إلى تَرْكِ عِبَادَةِ وَالعَمَى، وَالعِيَاذُ بِاللهِ، وَدَعَاهُمُ النَّبِيُّ يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلامُ، إلى تَرْكِ عِبَادَةِ اللهِ عَزَو وَجَل، لأَنَّهُ وَحْدَهُ جَدِيرٌ بِالعِبَادَةِ، وَوْحَدَهُ جَدِيرٌ بِالتَّقْدِيْسِ، قَائِلًا لَهُمْ:

- يَا قُوْمِ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَل، أَرْسَلنِي إليْكُمْ هِدَايَةً وَرَحْمَةً، لآخُذَ بِيَدِكُمْ إليْهِ عَزَّ وَجَل. حَيْثُ تَنْعَمُونَ بِنِعَمِ لَمْ تَرَوْهَا وَلَمْ تَسَمَعُوا بِهَا.

فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ الضَّالُونَ:

- أَلهَذَا تَدْعُونَا يَا يُونْسُ. ؟ تَأْمُرُنَا أَنْ نَدَعَ مَا عَبَدَهُ آبَاؤُنَا وَأَجْدَادُنَا وَنَعْبُدَ إِلهَا لا نَعْرِفُهُ بَل كَيْفَ تَتَجَرَّأُ عَلى ذَلكَ؟ وَأَنْتَ وَاحِدٌ مِنَّا وَمِنْ عَامَّتِنَا. فَقَال لهُمْ يُونُسُ عَليْهِ السَّلاَمُ:

\_ يَا قَوْمِ اسْمَعُونِيْ وَأَطِيْعُوْنِيْ، يَهْدِكُمُ اللهُ، وَيُخَلِّصْكُمْ مِنْ عَذَابِ شَدِيْدٍ، ابْتَعِدُوا عَنْ عُقُوْلَكُمْ سَتَائِرَ شَدِيْدٍ، وَأَزِيْحُوا عَنْ عُقُوْلَكُمْ سَتَائِرَ الْأَوْهَامِ وَالضَّلالةِ، وَعُوْدُوا إلى رُشْدِكُمْ، وَفَكِّرُوا وَتَدَبَّرُوا، وَانْظُرُوا الأَوْهَامِ وَالضَّلالةِ، وَعُوْدُوا إلى رُشْدِكُمْ، وَفَكِّرُوا وَتَدَبَّرُوا، وَانْظُرُوا

إلى مَا تَعْبُدُونَ، أهِيَ قَادِرَةٌ أَنْ تَحْمِيَكُمْ مِنَ الشَّرِّ؟ أهِيَ قَادِرَةٌ أَنْ تَحْمِيَكُمْ مِنَ الشَّرِّ؟ أهِيَ قَادِرَةٌ أَنْ تَحْمِيَ وَتُمِيْتَ، أَوْ تَشْفِيَ مَرِيْضاً أَوْ تَرُدَّ ضَالاً.

ثُمَّ لِمَاذَا تُغْلِقُونَ عُقُولَكُمْ، عَنْ هَذَا الدِّيْنِ الذِيْ أَدْعُوكُمْ إليْهِ؟ وَهُوَ الذِيْ يَرْشِدُكُمْ إلى مَافِيْهِ صَلاحُكُمْ، وَيَدُلُكُمْ إلى مَافِيْهِ خَوْرُكُمْ، وَيَدُلُكُمْ إلى مَافِيْهِ خَيْرُكُمْ، وَيَبْشُرُ فِيْمَا بَيْنَكُمُ العَدْل خَيْرُكُمْ، وَيُبَعِّضُ إليْكُمُ الظَّلْمَ وَالطُّغْيَانَ، وَيَنْشُرُ فِيْمَا بَيْنَكُمُ العَدْل وَالاطْمِئْنَانَ، وَيَدْفَعُكُمْ إلى التَّرَاحُمِ فِيْمَا بَيْنَكُمْ، وَإلى العَطْفِ عَلى اللَّوَاحُمِ فِيْمَا بَيْنَكُمْ، وَإلى العَطْفِ عَلى المِسْكِيْنِ وَالتَّصَدُّقِ عَلى الفَقيْرِ، فَمَاذَا كَانَ جَوابُهُمْ؟:

لمْ يَظْفَرِ النَّبِيُّ يُوْنُسُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنْهُمْ إلا بِجَوَابِ الجَاهِلَيْنَ المُتَعَصِّبِينَ، الذِينِ صَدِئَتْ عُقُولهُمْ، قَالوا لهُ:

مَا أَنْتَ يَايُوْنُسُ إِلا بَشَرٌ مِثْلَنَا، وَلسْنَا بِمُؤْمِنِينَ لكَ، وَبِمَا جِئْتَ بِهُ فَقَال النَّبِي يُوْنُسُ عَليْهِ السَّلامُ:

ـ يَا قَوْمُ هَا أَنَذَا، قَدْ دَعَوْتُكُمْ بِاللَّينِ وَالصَّبْرِ، وَجَادَلَتُكُمْ بِالتِيْ هِيَ أَحْسَنُ، وَحَاوَلَتُ هِدَايَتَكُمْ، وَانْتِشَالَكُمْ مِنْ مُسْتَنْقَعِ الضَّلالةِ وَالعَمَى، إلى بَرِّ الأَمَانِ وَالاطْمِئْنَانِ، فَأَوْصَدْتُمْ عُقُولْكُمْ، فَلمْ تَسْمَعُوا لِي وَلمْ تَسْتَجِيْبُوا لِنِدَاءِ رَبِّيْ، وَقَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ تَصِل دَعُويَيْ إلى قَرَارَةِ نُفُوسِكُمْ، وَلكِنْ هَيْهَاتَ (١) وَلذَا فَإِنِّي أَنْذِرُكُمْ عَذَابًا وَلَذَا فَإِنِّي أَنْذِرُكُمْ عَذَابًا

<sup>(</sup>١) هيهات: اسم فعل ماض بمعنى بَعُدَ.

وَاقِعَا، وَبَلاءً نَاذِلاً، وَهَلاكاً قَرِيْباً، فَانْتَظِرُوا عَذَابَ اللهِ، إِنَّ عَذَابَ اللهِ، إِنَّ عَذَابَ اللهِ قَرِيْبٌ.

#### فَقَال لهُ قَوْمُهُ:

- يَا يُونْسُ. مَاتُحَاوِل إلا عَبَثَا، فَنَحْنُ لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ، وَلَنْ نَخَافَ مِنْ وَعِيْدِكَ وَتَهْدِيْدِكَ، فَإِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَأْتِنَا بِالبُرْهَانِ وَالدَّليْل، عَلى مَا تَعِدُنَا مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ.

#### هجرة يونس

وَضَاقَ يُونْسُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ذَرْعاً، وَلَمْ يَسْتَطِعْ عَلَيْهِمْ صَبْراً، وَقَطَعَ كُلُ أَمَل لهُ فِيْهِمْ، وَيَسَّسَ مِنْ كُل رَجَاء، أَلَمْ يَدْعُهُمْ فَلَمْ يُوْمِنُوا؟ أَلَمْ يُبِيِّنْ لَهُمْ طَرِيْقَ الخَيْرِ مِنْ طَرِيْقِ الشَّرِّ فَلَمْ يَرْتَدِعُوا، عِنْدَئِذِ، صَمَّمَ يُبِيِّنْ لَهُمْ طَرِيْقَ الخَيْرِ مِنْ طَرِيْقِ الشَّرِ فَلَمْ يَرْتَدِعُوا، عِنْدَئِذِ، صَمَّمَ يُونْسُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى الرَّحِيْل، فَغَادَرَهُمْ غَاضِبَا مِنْ كُفْرِهِمْ، يَائِساً مِنْ إِيْمَانِهِمْ، وَظَنَّ يُونْسُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، أَنَّ دَوْرَهُ قَدِ انْتَهَى، وَحَسِبَ مِنْ إِيْمَانِهِمْ، وَظَنَّ يُونْسُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، أَنَّ دَوْرَهُ قَدِ انْتَهَى، وَحَسِبَ أَنَّ مَاقَامَ بِهِ كَانَ كَافِيَا، وَلَكِنْ لَعَلَّهُ إِنْ كَانَ قَدْ أَطَالَ البَقَاءَ عِنْدَهُمْ، وَالمُكُوثَ بَيْنَ ظَهْرَانِيْهِمْ مُدَّةً أَطُول، وَاسْتَمَرَّ فِيْ نَشْرِ دَعْوَتِهِ، لَربَّمَا وَالمُكُوثُ بَيْنَ ظَهْرَانِيْهِمْ مُدَّةً أَطُول، وَاسْتَمَرَّ فِيْ نَشْرِ دَعْوَتِهِ، لَربَّمَا وَالمُكُوثُ بَيْنَ ظَهْرَانِيْهِمْ مُدَّةً أَطُول، وَاسْتَمَرَّ فِيْ نَشْرِ دَعْوَتِهِ، لَربَّمَا وَالمُكُوثُ بَيْنَ ظَهْرَانِيْهِمْ مُدَّةً أَطُول، وَاسْتَمَرَّ فِيْ نَشْرِ دَعْوتِهِ، لَربَّمَا وَالمَعْمُ وَلَا مُولِيْقَى النَّبِيُّ يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ اللهِ قَضَاءً، وَيَتَلَقَّى جَزَاءً .

#### العذاب فالتوبة

وَيَمْضِيْ يُونْسُ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَلَمْ يَكُدْ يَبْتَعِدُ، إلا قَلَيْلاً، حَتَّى لاحَتْ فِيْ الْأَفْتِ، وَظَهَرَتْ عَلائِمُ الهَلاكِ، فَاسْوَدَّتِ السَّمَاءُ، وَتَلبَّدَتْ بِالغُيُومِ الدُّكُنِ (١٦)، وَاغْبَرَّ الجَوُّ فَاصْفَرَّتْ وُجُوهُ القَوْم وَعَلاهَا الخَوْفُ وَالفَزَعُ، وَاضْطَرَبَتْ نُفُوسُهُمْ وَارْتَعَدَتْ فَرَائِصُهُمْ فَأَيْقَنُوا عِنْدَئِذٍ، أَنَّ اللهَ حَقٌّ وَأَنَّ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، نَبِيٌّ مُرْسَل، وَأَنَّ العَذَابَ لاحِقٌ بِهِمْ لامَحَالةً كَمَا لحِقَ بِأَقْوَام قَبْلهُمْ سَمِعُوا بِهِمْ، كَقَوم عَادٍ وَثَمُوْد وَقُوم نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَثَابُوا(٢) إلى رُشدِهِم، وَخَرَجُوا صِغَاراً وَكَبَاراً، نِسَاءً وَرِجَالاً، إلى أَعَالِي الجِبَال، وَبُطُوْنِ الصَّحرَاءِ، مُتَوسِّليْنَ مُتَضِّرِعِيْنَ، يَسْأَلُونَ إِلَّهَ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلامُ، المَغْفِرَةَ وَالعَفْوَ، فَتَابُوا إلى اللهِ وَآمَنُوا بَعْدَ أَنْ فَرَّقُوا بَيْنَ الأمَّهَاتِ وَأَطَفَالْهَا، وَالبَقْرِ وَأُولادِهَا، وَالغَنَم وَحِمْلانِهَا، وَأَخَذَ الجَمِيْعُ يَصْرُخُونَ، فَصَاحَتِ الْأُمَّهَاتُ خَوْفاً وَجَزَعاً عَلَى أَطْفَالهنَّ، وَخَارَتِ البَقَرُ وَتَغَتِ (٣) الغَنَمُ، فَكَانَتْ سَاعَةً زَال بَعْدَهَا كُلُّ شَيْءٍ، إذْ قَذَفَ اللهُ عَزَّ وَجَل فِيْ قُلُوبِهِمُ التَّوْبَةَ وَالإِنَابَةَ، وَنَدِمُوا عَلَى مَا كَانَ مِنْهُمْ

<sup>(</sup>١) الغيوم الدكن: الغيوم السوداء المحملة بالأمطار.

<sup>(</sup>٢) ثابوا: عادوا.

<sup>(</sup>٣) التُّغَاءُ: صوت الغنم.

مِنْ عَظِيْمِ الدُّنُوْبِ، فَبَسَطَ اللهُ عَلَيْهِمْ جَنَاحَ رَحْمَتِهِ، وَرَفَعَ عَنْهُمْ وَتَقْمَتُهُ، وَتَقَبَّل مِنْهُمُ التَّوْبَةَ وَالإِنَابَةَ، إِذْ كَانُوا فِيْ تُوْبَتِهِمْ مُخْلَصِيْنَ، وَفِيْ إِيْمَانِهِمْ صَادِقِيْنَ، فَرَدَّ اللهُ عَزَّ وَجَل عَنْهُمُ العَذَاب، وَمَنَعَ عَنْهُمُ العِقَاب، وَمَنَعَ عَنْهُمُ العِقَاب، وَعَنْعَ عَنْهُمُ العِقَاب، وَعَادُوا إلى دِيَارِهِمْ آمِنِيْنَ مُطْمَئِنِيْنَ مُؤْمِنِيْن، وَكَمْ وَدُّوا لوْ عَادَ إليْهِمُ النَّبِيُّ يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلامُ، ليَعِيْشَ مَعَهُمْ نَبِيًا عَزِيزاً وَمُكَرَّما وَكَمْ وَدُوا لوْ وَكَمْ وَدُّوا لوْ وَكَمْ وَدُوا لوْ عَادَ إليْهِمُ ليُعَوِّضُونُهُ، عَمَّا سَلف مِنْهُمْ، مِنْ إِنْكَارٍ وَأَذَى لَحِقَ بِهِ، قَال اللهُ تَعَالى فِيْ كَتَابِهِ العَزِيْزِ:

﴿ فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَاۤ إِيمَنْهُٓ ۗ ﴾ (١).

وَلَمْ يَحْدُثْ أَنْ آمَنَتْ قَرْيَةٌ، بِنَبِيِّ مُرْسَل، إلا قَالَ أَغْنِيَاؤُهَا وَمُثْرَفُوْهَا: إِنَّا نَحْنُ بِمَا جِئْتَ كَافِرُوْنَ كَمَا قَالَ تَعَالَى:

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَاۤ (٢) إِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَيفِرُونَ﴾(٣).

وَلٰكِنَّ قَوْمَ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، آمَنُوا بِكَامِلهِم، يَقُول اللهُ عَزَّ وَجَل فِيْ كَتَابِهِ العَزِيْزِ:

<sup>(</sup>۱) سورة: يونس (۹۸).

<sup>(</sup>٢) مترفوها: أغنياؤها.

<sup>(</sup>٣) سورة: سبأ (٣٤).

﴿ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَى حِينِ ﴾ (١).

وَكَانَ عَدَدُ سُكَّانِ هَذِهِ القَرْيَةِ، أَيْ قَرْيَةِ نَيْنَوَى، التِيْ بُعِثَ إلى أَهْلهَا النَّبِيُ يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، مِئَةَ أَلْفٍ أَوْ يَزِيْدُوْنَ قَلَيْلاً، وَهَذَا مَا يُؤَيِّدُهُ كَلامُ اللهِ عَزَّ وَجَل فِيْ كَتَابِهِ الْعَزِيْزِ:

﴿ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَّى مِاْعَةِ ٱلْفِ أَق يَزِيدُونَ ﴿ فَاَمَنُواْ فَمَتَّعْنَكُمْ إِلَّى حِينٍ ﴾ (٢).

### يونُس في بطنِ الحوتِ

أَخَذَ النَّبِيُّ يُوْنُسُ عَلَيْهِ السَّلامُ، يَسِيْرُ وَيَسِيْرُ، بَعْدَ أَنْ فَارَقَ قَوْمَهَ، وَتَرَكَ دِيَارَهُمْ إِلَى أَنْ وَصَل إلى البَحْرِ، حَيْثُ وَجَدَ مَجْمُوْعَةً مِنَ النَّاسِ، تَهُمُّ بِرُكُوْبِ السَّفِيْنَةِ، فَطَلبَ مِنْهُم أَنْ يَصْطَحِبُوْهُ مَعَهُمْ، وَيَحْمِلُوْهُ حَيْثُ يَتَّجِهُوْنَ. فَرَحَّبُوا بِهِ وَقَالُوا لَهُ:

- أَهْلًا وَسَهْلًا بِكَ، فَوَاللهِ مَا نَرَاكَ إلا كَرِيْمَ النَّسَبِ، عَظِيْمَ الشَّانِ، وَأَنْزَلُوهُ بَيْنَهُمْ وَأَكْرَمُوهُ إِكْرَامَاً عَظِيْماً.

وَمَا إِنْ ابْتَعَدَتِ السَّفِينَةُ، قَلَيْلًا عَنِ الشَّاطِيءِ، وَتَجَاوَزُوا البِّرَّ،

<sup>(</sup>١) سنورة: يونس (٩٨).

<sup>(</sup>٢) سورة: الصافات (١٤٧ ـ ١٤٨).

حَتَّى أَرْسَلِ اللهُ عَزَّ وَجَل، رِيَاحاً هَوْجَاءَ (١)، وَكَأَنَّهَا الأَعَاصِيْرُ، فَهَاجَتِ الْأَمْوَاجُ، وَمَاجَتْ وَأَخَذَتْ تَتَعَالى، وَمَعَهَا السَّفِيْنَةُ، تَعْلُو وَتَهْبِطُ، كَقَشَّةٍ فِيْ مَهَبِّ الرِّيْحِ، وَأَدْرَكَ رُكَّابُهَا أَنَّهُمْ لا مَحَالةَ سَيَغْرَقُونَ.

وَنَهَضَ أَحَدُ رُكَّابِهَا، وَقَدْ تَفَتَّقَتْ فِيْ ذِهْنِه فِكْرَةٌ مَا، قَائِلاً:

ا يَا قَوْمُ هَانَحْنُ وَسُطَ هَذَا البَحْرِ اللُّجِّيِّ، فَالمَاءُ وَالْأَعَاصِيرُ لِ تُحِيْطُ بِنَا مِنْ كُل جَانِبٍ، وَلا خَلاصَ لنَا جَمِيْعَا، إلا بِهَلاكِ بَعْضِنَا!! وَدُهِشَ القَوْمُ وَقَالُوا: مَاذَا تَقُول يَارَجُل؟ وَمَنْ هَذَا الذِيْ سَيُضَحِّيْ بِنَفْسِهِ مِنْ أَجْلنَا. فَالتَفَتَ إليهِمْ قَائِلاً: يَاقَوْمُ مَالنَا سِوَى التَّخْفِيفِ، فَلا نَجَاةَ لنَا، وَلا مَخْلصَ إلا بِهَلاكِ أَحَدِنَا، حَتَّى نُخَفِّفَ الوَزْنَ وَإِنِّي أَدْعُوكُمْ إِلَى أَنْ تَقْتَرِعُوا، فَمَنْ خَرَجَتِ القُرْعَةُ عَلَيْهِ، أَلْقَيْنَاهُ فِيْ البَحْرِ، فَنَنْجُو بِهَلاكِهِ، وَلاقَتِ الفِكْرَةُ اسْتِحْسَانَا، لدَى رُكَّابِ السَّفِيْنَةِ فَاقْتَرَعُوا فَخَرَجَتِ القُرْعُة عَلَى النَّبِيِّ يُونْسَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، لكِنَّ القَوْمَ رَفَضُوا أَنْ يُلقَى النَّبِيُّ يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَهُوَ ضَيْفُهُمْ، وَمِنْ وَاجِبِهِمْ إِكْرَامُهُ وَالإِحْسَانُ إِلَيْهِ، فَأَعَادُوا القُرْعَةَ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مَرَّةً ثَانِيَةً، وَرَفَضُوا إِلْقَاءَهُ فِيْ البَحْرِ، وَعِنْدَمَا أَعَادُوهَا للمَرَّةِ الثَّالِثَةِ، خَرَجَتْ عَلَى النَّبِيِّ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، عِنْدَهَا أَدْرَكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنَّ فِي الأَمْرِ سِرًّا لا يَعْلَمُهُ إلا اللهُ تَعَالَى، وَأَنَّ للهِ فِيْ

<sup>(</sup>١) هوجاء: شديد، قوية.

ذَلكَ حِكْمَةً وَتَدْبِيْراً، وَتَذَكَّرَ مَا كَانَ مِنْهُ، عِنْدَمَا تَرَكَ قَوْمَهُ، وَمَا ارْتَكَبَ مِنْ ذَنْبٍ وَخَطِيْئَةٍ، عِنْدَمَا غَادَرَهُمْ دُوْنَ إِذْنِ بِالهِجْرَةِ، فَأَلقَى ارْتَكَبَ مِنْ ذَنْبٍ وَخَطِيْئَةٍ، عِنْدَمَا غَادَرَهُمْ دُوْنَ إِذْنِ بِالهِجْرَةِ، فَأَلقَى بِنَفْسِهِ فِي اليَمِّ (١) المُتَلاطِمِ الأمْواجِ، التِيْ أَخَذَتْ تَتَقَاذَفُهُ، فَيَعْلو وَيَهْبِطُ، وَهُوَ عَلَيْهِ السَّلامُ، قَدْ أَسْلَمَ نَفْسَهُ لِبَارِيْهَا (٢) عَزَّ وَجَل، وَلَكِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَل، شَاءَتْ إِرَادَتُهُ العَليَّةُ، أَنْ يَحْفَظَ يُونُسَ عَليْهِ وَلَكِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَل، شَاءَتْ إِرَادَتُهُ العَليَّةُ، أَنْ يَحْفَظَ يُونُسَ عَليْهِ السَّلامُ، فَأُوْحَى إِلَى أَحَدِ الحِيْتَانِ، أَنْ يَبْتَلَعَهُ، وَأُمْرَهُ أَلا يَأْكُل لهُ السَّلامُ، فَأُوحَى إِلَى أَحَدِ الحِيْتَانِ، أَنْ يَبْتَلَعَهُ، وَأُمْرَهُ أَلا يَأْكُل لهُ السَّلامُ، فَأُوحَى إِلَى أَحَدِ الحِيْتَانِ، أَنْ يَبْتَلَعَهُ، وَأُمْرَهُ أَلا يَأْكُل لهُ الحَمَا، وَلا يَهْشِمَ لهُ عَظْمَا، فَليْسَ له بِرِزْقٍ.

#### دعاء يونس

اسْتَقَرَّ يُوْنُسُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فِيْ بَطْنِ الحُوْتِ، الذِيْ أَخَذَ يَشُقُّ عُبَابَ الأَمْوَاجِ، وَيَهْوِيْ إلى القَاعِ، ثُمَّ يَصْعَدُ، وَيَنْتَقِل مِنْ بَحْرٍ إلى عُبَابَ الأَمْوَاجِ، وَيَهْوِيْ إلى القَاعِ، ثُمَّ يَصْعَدُ، وَيَنْتَقِل مِنْ بَحْرٍ إلى بَحِرٍ، وَيُونُسُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، لاَ حَرَاكَ فِيْهِ، فَحَسِبَ أَنَّهُ مَاتَ وَعِنْدَمَا بَحِرٍ، وَيُونُسُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، لاَ حَرَاكَ فِيْهِ، فَحَسِبَ أَنَّهُ مَاتَ وَعِنْدَمَا حَرَّكَ جَوَارِحَهُ اللهِ عَلَى مُؤْذَقُ فَخَرَّ سَاجِداً اللهِ عَزَّ حَرَاكَ أَنَّهُ حَيُّ يُرْزَقُ فَخَرَّ سَاجِداً اللهِ عَزَّ وَجَل قَائِلاً:

ـ يَا رَبِّ لَقَدِ النَّخَذْتُ مَسْجِداً أَعْبُدُكَ فِيْهِ، لَمْ يَتَّخِذْهُ أَحَدٌ مِنْ قَبْل.

<sup>(</sup>١) اليم: البحر.

<sup>(</sup>٢) باريها: خالقها.

<sup>(</sup>٣) جوارحه: أعضاءه.

وَسَمِعَ النَّبِيُّ يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَهُوَ فِيْ بَطْنِ الحُوْتِ، تَسْبِيْحَ الحِيْتَانِ للهِ عَزَّ وَجَل، كَمَا سَمِعَ تَسْبِيْحَ الحَصَى لرَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالأَرْضِيْنَ السَّبْعِ، وَمَا بَيْنَهَا وَمَا تَحْتَ الثّرَى (١١)، وَعِنْدَئِذٍ قَال السَّبْعِ وَالأَرْضِيْنَ السَّبْعِ، وَمَا بَيْنَهَا وَمَا تَحْتَ الثّرَى (١١)، وَعِنْدَئِذٍ قَال يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلامُ مَا قَال، كَمَا أَخْبَرَ عَنْهُ ذُوْ العِزَّةِ وَالجَلال، عَالمُ الخَفَايَا وَإِنْ صَغْرَتْ، وَمُجِيْبُ الدَّعَوَاتِ وَإِنْ عَظُمَتْ، حَيْثُ قَال فِيْ كَتَابِهِ العَزِيْزِ:

﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِذَهَبَ مُعَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَنَ أَن لَلْ اللهُ وَنَعَيْنَ لُهُ مِن ٱلْعَلْمِينَ ﴿ فَالسَّتَجَبْنَا لَلْمُ وَنِينَ لَهُ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

وَيَقُوْلَ اللهُ عَزَّ مِنْ قَائِلَ سُوْرَةِ الْقَلَمِ: ﴿ فَأَصَدِّ لِلْكُوْرِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْمُؤْتِ (٣) إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ (٤) ﴿ لَيْ لَوَلَا آَن تَدَارَكُهُ نِعْمَةٌ مِن رَبِّهِ لَنَهُ ذَا كُن الْعَالِحِينَ ﴾ (٧).

إِلْعَرَاةِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴾ ﴿ وَالْحَنْبَهُ (٦) رَبُّهُ فَجَعَلَمُ مِنَ الصَّلِلِحِينَ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) الثرى: الترب.

<sup>(</sup>۲) سورة الأنبياء (۸۸ ۸۸).

<sup>(</sup>٣) أي في الضجر والعجلة.

<sup>(</sup>٤) مُكظوم: مملوء غماً في بطن الحوت.

<sup>(</sup>٥) لنبذ: أي طُرد من بطن الحوت.

<sup>(</sup>٦) فاجتباه: اختاره.

<sup>(</sup>٧) سورة القلم (٤٨ ـ ٥٠).

#### نجاةً يونُس

اسْتَجَابَ اللهُ عَزَّ وَجَلِ لدُعَاءِ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأُوحَى إلى المُونِ، فِيْ المَاءِ أَنِ الفُظْ وَأَلْقِ مَا فِيْ بَطْنِكَ فِيْ العَرَاءِ، بَعْدَ أَنْ المُونِ، فِيْ المَاءِ أَنِ الفُظْ وَأَلْقِ مَا فِيْ بَطْنِكَ فِيْ العَرَاءِ، بَعْدَ أَنْ اللهُ عَزَّ وَجَل بِواسِعِ بَطْنِ الحُونِ ضَعِيْفَا سَقِيْمَا مَرِيْضَا فَتَلقَّاهِ اللهُ عَزَّ وَجَل بِواسِعِ بَطْنِ الحُونِ ضَعِيْفَا سَقِيْمَا مَرِيْضَا فَتَلقَّاهِ اللهُ عَزَّ وَجَل بِواسِعِ رَحْمَتِهِ، وَعَظِيْمِ مَعْفِرَتِهِ، فَرَزَقَهُ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِيْنِ (١١)، أكل مِنْ ثَمَرِهَا وَتَفَيَّا (١٢) بِظِلها كَمَا هَيًا اللهُ عَزَّ وَجَل لهُ أَرْوِيَةً (١٣) أَرْضَعَتْهُ بِلبَيْهَا (١٤)، وَتَفَيَّا اللهُ عَزَّ وَجَل لهُ أَرْوِيَةً وَدَبَّتْ فِيْهِ مَاءُ فَكَانَتْ تَأْتِيْهِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، حَتَّى عَادَتْ إليْهِ العَافِيَةُ وَدَبَّتْ فِيْهِ مَاءُ الحَيَويَّةَ وَالنَّشَاطِ فَاسْتَوَى وَاقِفَا وَرَجَعَ اللهُ عَزَّ وَجَل إليْهِ الْعَافِيَةُ وَدَبَّتْ فِيْهِ مَاءُ الحَيَويَّةَ وَالنَّشَاطِ فَاسْتَوَى وَاقِفَا وَرَجَعَ اللهَ عَزَّ وَجَل إليْهِ الْسَقِي عَهْدِهِ فَأُوحَى اللهُ عَزَّ وَجَل إليْهِ الْمُويَةِ وَمَاءُ الرَجَعَ وَقَلْ أَنْ عُدْ إلى بَلدِكَ اللهِ سَابِقِ عَهْدِهِ فَأُوحَى اللهُ عَزَّ وَجَل إليْهِ الْمَاتِي وَالنَّسَاطِ فَاسْتَوَى وَاقِفَا وَرَجَعَ وَقَرْيَتِكَ، مَوْطِنِ أَهْلِكَ وَعَشِيْرَتِكَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ آمَنُوا، وَنَبَدُوا الأَوْثَانَ، وَقَرْيَتِكَ، مَوْطِنِ أَهْلِكَ وَعَشِيْرَتِكَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ آمَنُوا، وَنَبَدُوا الأَوْثَانَ، وَهَذَا مِنَ اللهُ عَلَى يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَاسْتَجَابَ دَعُونَهُ وَهُو فِيْ وَهَذَا مُو صَنِيْعُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ

<sup>(</sup>١) يقطين: القرع.

<sup>(</sup>٢) تفيأ: استظل.

<sup>(</sup>٣) أروية: أثنى الوعل جمعها أروى.

<sup>(</sup>٤) اللبن: الحليب.

وَجَل بِكُل مَنْ دَعَاهُ وَاسْتَجَارَ بِهِ، مُخْلَصاً مُنِيْبَاً فَمَنْ حَفِظَ اللهَ حَفِظَ اللهَ حَفِظَهُ، وَمَنْ ذَكَرَهُ فِي الرَّخَاء أَنْقَذَه فِي الشِّدَّةِ.

يَقُونُلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«يَا غُلَامُ إِنِّيْ مُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ الله تَجِدْهُ تُجَاهَكَ تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ».

\*\*\*